

## المكتبة الخضراء للأطفال



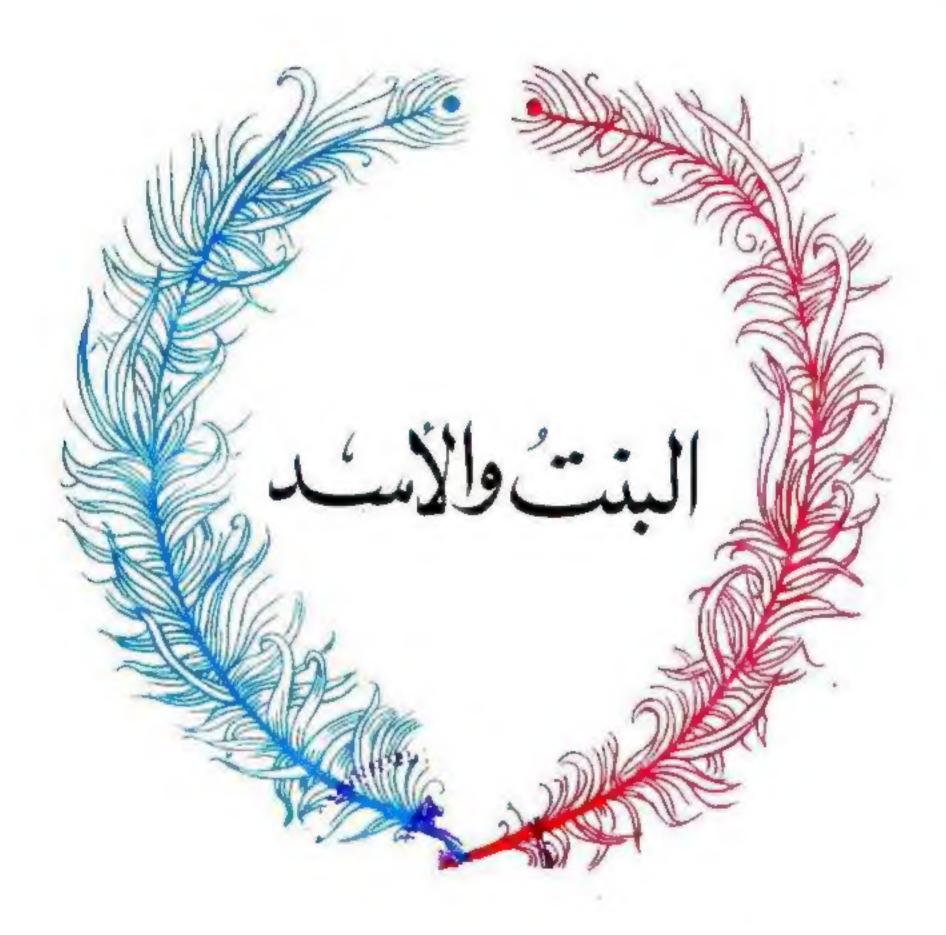

الطبعة الثانية عشرة

بقلد محدعطبة الإيراشي



فِي يَوْم مِنَ الْأَيَّامِ، أَرَادَ أَحَدُ التَّجَّارِ أَنْ يُسَافِرَ ؛ لِيَشْتَرِي فِي يَوْم مِنَ الْأَيْهَا فِي تِجَارَتِهِ . فَنَادَى بَنَاتِهِ الثَّلاثَ قَبْلَ سَفَرِهِ ؛ فِي يَجَارَتِهِ . فَنَادَى بَنَاتِهِ الثَّلاثَ قَبْلَ سَفَرِهِ ؛ لِيَسْأَلَ كُلَّ بِنْتٍ مِنْهُنَ ، عَنِ الْهَدِيَّةِ التَّتِي تُحِبُّهَا ، لِيُحْضِرَهَا لَهَا لِيَسْأَلَ كُلَّ بِنْتٍ مِنْهُنَ ، عَنِ الْهَدِيَّةِ التَّتِي تُحِبُّهَا ، لِيُحْضِرَهَا لَهَا مِنْهُ وَ مُلْتِهِ .

فَقَالَتِ الْكُبْرَى : أَرْجُو يَا أَبِى أَنْ تُخْضِرَ لِي مَعَكَ عِقْدًا مِنَ اللَّوْلُوِ الشَّمِينِ . وَقَالَتِ الْوُسْطَى: أَرْجُو يَا أَبِى أَنْ تَشْتَرِى َ فِي سَاعَةً ذَهَبِيَّةً ، لَهَا سِوَارِ " جَمِيلٌ . وَقَالَتِ الصُّغْرَى : أَرْجُو فِي سَاعَةً ذَهَبِيَّةً ، لَهَا سِوَارِ " جَمِيلٌ . وَقَالَتِ الصُّغْرَى : أَرْجُو يَا أَبِى الْعَزِيزَ ، أَنْ تُحْضِرَ لِي مَعَكَ وَرْدَةً بَيْضًاءَ . وَقَدْ أَرَادَتْ بِذَلِكَ أَلَا تُكَلِيرَ وَقَدْ أَرَادَتْ بِذَلِكَ أَلَا تُكَلِيدٍ فِي طَلَبِهَا ، وَأَلاَ تُثْقِلَ عَلَيْهِ فِي طَلَبِهَا ، بِذَلِكَ أَلَا تُكَلِيدٍ فِي طَلَبِهَا ، وَأَلاَ تُثْقِلَ عَلَيْهِ فِي طَلَبِهَا ، وَأَلاَ تُثَقِلَ عَلَيْهِ فِي طَلَبِهَا ، وَأَلاَ تُثَقِلَ عَلَيْهِ فِي طَلَبِهَا ، وَأَلا تُنْقِلَ عَلَيْهِ فِي طَلَبِهَا ، وَأَلا تُتُولِ عَلَيْهِ فِي طَلَبِهَا ، وَأَلا تُنْقِلَ عَلَيْهِ فِي طَلَبِها ، وَأَلا تَتُقِلَ عَلَيْهِ فِي طَلَبِها ، وَأَلا تَتُقِلَ عَلَيْهِ فِي طَلْبِها ، وَأَلا تَتُقَلِلْ عَلَيْهِ فِي طَلْبُها ، وَأَلا تُنْقِلَ عَلَيْهِ فِي طَلْبُها ، وَأَلا تُنْقِلَ عَلَيْهِ فِي طَلْبُها ، وَأَلا تُنْقُلُ عَلَيْهِ فِي طَلْبُها ، وَأَلا تَتُهُ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي طَلْبُها ، وَأَلا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ فِي طَلْبُهِا ، وَأَلا اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ طَلْبُهِا مَا أَنْ كَنْ مَنْ مُنْ أَلُونَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَيْ عَلْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فَلْ عَلَيْهِ فَيْ طَلْهُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ فَيْ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ عَلَيْهِ فَيْ طَلْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ عَلْهُ عَلَيْهِ فَيْ عَلَيْهِ فَيْ عَلْهُ عَلَيْهِ فَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْ

وَكَانَتْ فِى الْوَقْتِ نَفْسِهِ ، جَمِيلَةَ الذَّوْقِ ، مُحِبَّةً لِلْأَزْهَارِ ، عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا .

وَلَمْ تَلْحَظِ الْبِنْتُ الصَّغْرَى أَنَّ الْفَصْلَ فَصِلُ شِتَاءٍ ، وَالْجَوَّ شَدِيدُ الْبُرُودَةِ ، وَالثَّلْجَ مُنْتَشِر فِي كُلِ مَكَانٍ ، وَالْأَشْجَارَ عَلَيْهَا شَدِيدُ الْبُرُودَةِ ، وَالنَّاجِ ، وَالْبُحَيْرَاتِ مُتَجَمِّدَة . وَلَيْسَ مِنَ السَّهْلِ طَبَعَة مِنَ النَّيْعَ مِنَ السَّهْلِ الْجُصُولُ عَلَى وَرْدَةٍ يَيْضَاء فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنَ السَّنَة . وَلَمْ تَكُنْ الْخُصُولُ عَلَى وَرْدَةٍ يَيْضَاء فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنَ السَّنَة . وَلَمْ تَكُنْ هُنَاكَ طَيَّارَات فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ ، تُنْقَلُ بِهِمَا الْأَزْهَارُ مِنَ الْأَقْطَارِ الْمُاوِدَة ، كَمَا يَحْدُثُ الْأَنْهَارُ مِنَ الْأَقْطَارِ النَّافِيَة إلى الْأَقْطَارِ الْبَارِدَة ، كَمَا يَحْدُثُ الْآنَ .

وَلَمْ تَكُنْ هُنَاكَ حَدَائِقُ زُجَاجِيَّةٌ ، تُدَفَّأُ تَدْفِئَةً صِنَاعِيَّةً ، تُرُولًا تَدْفِئَةً صِنَاعِيَّةً ، تُرْرَعُ بِهِمَا الْأَزْهَارُ وَالْأَشْجَارُ فِي الْبِلَادِ الثَّلْجِيَّةِ كَمِمَا يَحْدُثُ تُرْرَعُ بِهِمَا الْأَزْهَارُ وَالْأَشْجَارُ فِي الْبِلَادِ الثَّلْجِيَّةِ كَمِمَا يَحْدُثُ

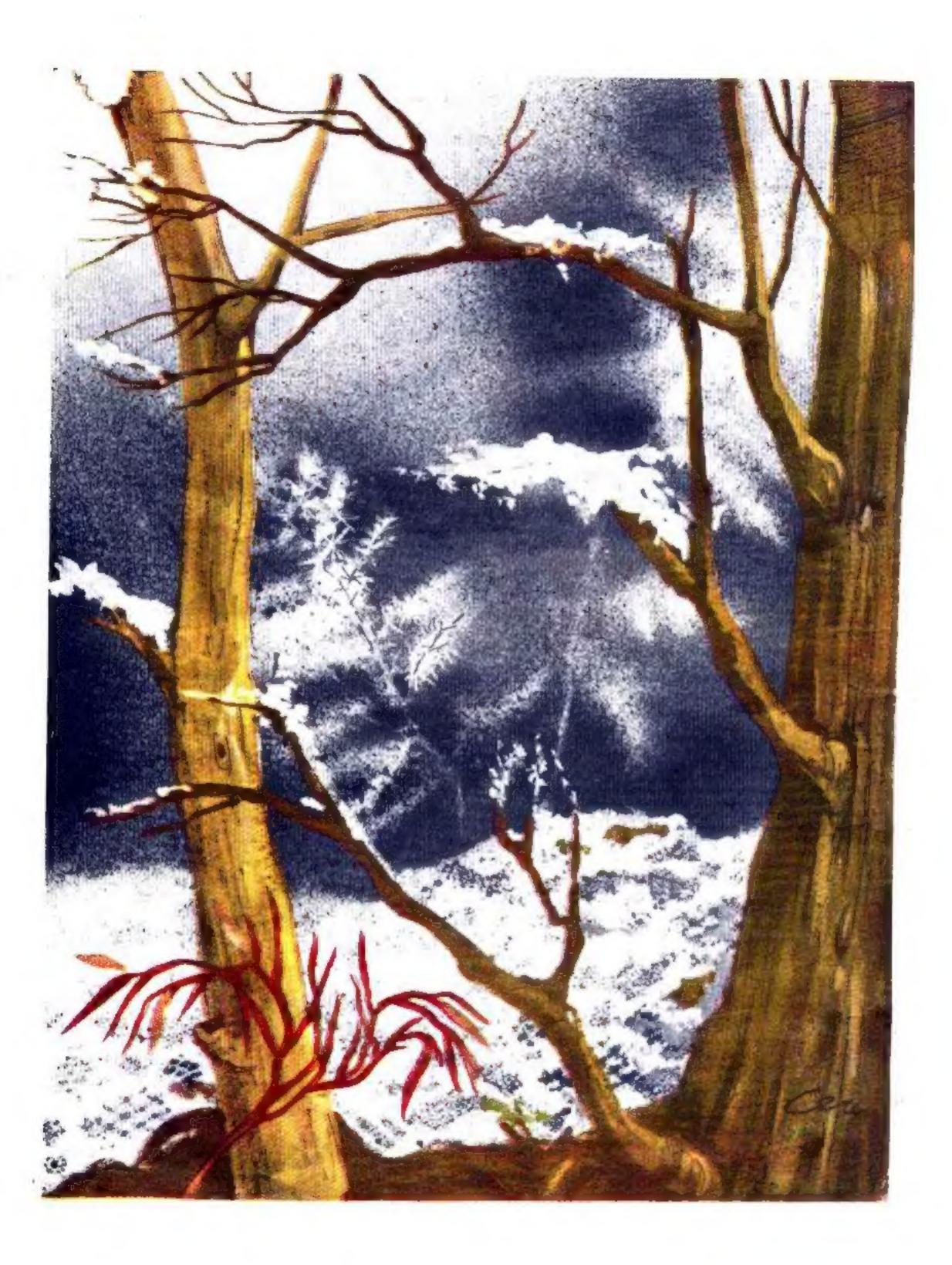



الْيَوْمَ . وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ هٰذِهِ الْوَرْدَةَ الَّتِي طَلَبَتْهَا سَتَكُونُ سَبَبًا فِي الْمَوْدُةِ السَّي طَلَبَتْهَا سَتَكُونُ سَبَبًا فِي حُرْنِهَا وَمُحُرْنِ أَبِيهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ .

كَانَتِ الْبِنْتُ الصَّغْرَى أَجْمَلَ الْبَنَاتِ الثَّلَاثِ ، وَأَكْثَرَهُنَّ الْجَمَلَ الْبَنَاتِ الثَّلَاثِ ، وَأَكْثَرَهُنَّ وَوْقًا وَإِحْسَاسًا . وَقَدْ عَزَمَ أَبُوهَا عَزْمًا أَكِيدًا ، أَنْ يَبْذُلَ جُهْدَهُ حَتَّى يَحْصُلَ عَلَى الْوَرَدْدَةِ التَّتِي طَلَبَتْهَا ابْنَتُهُ .

قَبَّلَ التَّاجِرُ زَوْجَتَهُ وَبَنَاتِهِ الثَّلَاثَ، وَهُوَ مُسَافِرْ، وَقَبَّلْنَهُ، وَهُوَ مُسَافِرْ، وَقَبَّلْنَهُ، وَوَدَّعَهُنَّ، وَوَدَّعْنَهُ وَبَنَاتِهِ الثَّلَاثَ، وَهُوَ مُسَافِرْ، وَقَبَّلْنَهُ ، وَوَدَّعْنَهُ . وَأَخَذَ مَعَهُ تَابِعًا خَاصًّا فِي سَفَرِهِ . وَسَافَرَ

التَّاجِرُ فِي رِحْلَةٍ ، لِشِرَاءِ بِضَاعَةٍ ، مِنْ بَلْدَةٍ أُخْرَى . وَبَعْدَ أَنِ انْتَهَى التَّاجِرُ مِنْ شِرَاءِ الْبِضَاعَةِ النَّتِي يَعْتَاجُ إِلَيْهَا ، وَبَعْدَ أَنِ انْتَهَى التَّاجِرُ مِنْ شِرَاءِ الْبِضَاعَةِ النَّتِي يَعْتَاجُ إِلَيْهَا ، وَكَرَّ فِي الرُّجُوعِ إِلَى بَلْدَتِهِ وَيَيْتِهِ ، وَاشْتَرَى لِابْنَتِهِ الْكَبِيرَةِ الْمَدَيَّةِ النَّتِهِ النَّبَةِ النَّتِهِ النَّتِهِ النَّتَهِ النَّتَهِ النَّتَهِ النَّتَهِ النَّتَهِ النَّتَهِ النَّتَهِ النَّتَهِ النَّتِهِ النَّتَهِ النَّتَهِ النَّاعَةَ التِّي أَرَادَتُهَا ، وَأَحْضَرَ لِلابْنَتِهِ الْمُتَوسِطَةِ السَّاعَة التِّي الْمَتَّوسُطَةِ السَّاعَة التِي الْمُتَوسُطَةِ السَّاعَة التِي الْمَتَّاءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَرَدْوَةً بَيْضَاءَ لِلابْنَتِهِ الْمُحَدِّوبَةِ ، وَأَخَذَ يَبْعَثُ فِي كُلِ حَدِيقَةٍ عَنْ وَرَدْوَةٍ بَيْضَاءَ لِلابْنَتِهِ الْمُحَدُّوبَةِ ، فَلَمْ يَجِدْ .

وَاسْتَمَرَ مُكِرِّرُ السُّوَالَ وَالْبَعْثَ، وَهُوَ رَاجِعٌ مِنْ سَفَرِهِ، كُلَّمَا رَأَى حَدِيْقَةً مِنَ الْعَدَائِقِ، أَمَلًا فِى أَنْ يَجِدَ الزَّهْرَةَ لَلَّهِ النَّهِ النَّهُ ، فَكَانَ النَّاسُ يَعْجَبُونَ ، لِهِ ذَا السُّوَالِ النَّوَالِ الْعَرِيبِ ، وَيُجِيبُونَهُ ، هَلْ تَظُنُ أَنَّ الْوَرْدَ يَظْهُرُ بَيْنَ الثَّلْجِ ، الْعَرِيبِ ، وَيُجِيبُونَهُ ، هَلْ تَظُنُ أَنَّ الْوَرْدَ يَظَهْرُ بَيْنَ الثَّلْجِ ، الْعَرِيبِ ، وَيُجِيبُونَهُ ، هَلْ تَظُنُ أَنَّ الْوَرْدَ يَظَهْرُ البَيْنَ الثَّلْجِ ، فَي ذَلِكَ الْجَوِ الشَّدِيدِ الْبُرُودَةِ ، وَقَدْ نَزَلَتِ الْحَرَارَةُ وَرَجَاتٍ فِى ذَلِكَ الْجَوِ الشَّدِيدِ الْبُرُودَةِ ، وَقَدْ نَزَلَتِ الْحَرَارَةُ وَرَجَاتِ تَعْتَ الصِيفُو ؟ فَكَانَ التَّاجِرُ يَتَأَلَّمُ كَثِيرًا ، حِينَا يَسْمَعُ هٰذِهِ تَعْتَ الصِيفُو ؟ فَكَانَ التَّاجِرُ يَتَأَلَّمُ كَثِيرًا ، حِينَا يَسْمَعُ هٰذِهِ الْاجَابَةَ الْمَعْقُولَةَ ، وَهُذَا الِاعْتَرَاضَ الْمَعْقُولَ . وَقَدِ ازْدَادَ أَلَمُهُ ؛

لِأَنَّهُ لَمْ يَقْدِر ْ عَلَى تَحْقِيقِ رَغْبَةِ ابْنَتِهِ الصُّغْرَى . وَهِى رَغْبَةٌ سَهْلَةٌ ، لَا تُكَلِّفُ شَيْئًا ، فِي الْفُصُولِ الدَّافِئَةِ ، النَّي تَكْثُرُ . فِيهَا الْأَزْهَارُ .

اِسْتَمَرَّ الْأَبُ مُسَافِرًا فِي طَرِيقِهِ ، وَهُوَ مَشْغُولُ الْبَالِ ، قَلِقُ الْفِكْرِ، بِسَبَبِ هٰذِهِ الْوَرْدَةِ، الَّتِي يَتَمَنَّى أَنْ يَجِدَهَا، لِيَأْخُذَهَا مَعَهُ لِابْنَتِهِ ، حَتَّى رَأَى قَصْرًا كَبِيرًا ، حَوْلَهُ حَدِيقَةٌ غَرِيبَةٌ ، مُتَسِعَة ، تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ ، فَفِي الْقِسْمِ الْأُوَّلِ مِنَ الْحَدِيقَةِ يَجِدُ الإنسَانُ جَوًّا دَافِئًا كَجَوِّ الصَّيْفِ ، وَيَجِدُ الْأَشْجَارَ خَضْرَاءَ مُورِقَةً ، وَيرَى كَثِيرًا مِنَ الْأَزْهَارِ الْجَمِيلَةِ ، الْمُخْتَلِفَةِ الْأَنْوَاعِ . وَ فِي الْقِدْمِ الثَّانِي مِنْهَا يَجِدُ الْأَشْجَارَ بَيْضَاءَ مُغَطَّاةً بِطَبَقَةً مِن الثَّلْجِ ، وَلَا أُوْرَاقَ فِيهَا ، وَلَا يَرَى أَثَرًا لِلْأَزْهَارِ . وَالْجَوُّ فِيهَا جَوْ شَتُوى تَتَجَمَّدُ فِيهِ الْمِيَاهُ ، وَتَصِيرُ ثَلْجًا .

عَجِبَ التَّاجِرُ لِهِلْـذَا الْمَنْظَرِ الْغَرِيبِ ، وَلُوْجُودِ جَوَّيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ





فى وَقْتِ وَاحِدٍ، وَوُجُودِ حَدِيقَتَيْنِ: إِخْدَاهُمَا صَيْفِيَّةٌ، وَالْأَخْرَى شَتْوِيَّةٌ فِى قَصْرٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى تَابِعِهِ ، وَقَالَ لَهُ ، إِنَّ مَنْ حُسْنِ الْحَظِ ، أَنْ نَجِدَ هذه الْحَدِيقة الصَيْفِيَّة ، فِى هذا الْقَصْرِ ، وَيَظْهُرُ أَنَّ فِى هذه الْحَدِيقة وَحْدَهَا تَدُوْفِة صَنَاعِيَّة ، فِى هذا الْقَصْرِ ، وَيَظْهُرُ أَنَّ فِى هذه الْحَدِيقة وَحْدَهَا تَدُوْفِة صَنَاعِيَّة ، فِى هذا الْوَتْ مِن السَّنَة ، وَإِنِي أَرَى كَثِيرًا مِن أَشْجَارِ الْوَرْدِ فِى هذا الْوَقْ مِنَ السَّنَة ، وَإِنِي أَرَى كَثِيرًا مِن أَشْجَارِ الْوَرْدِ الْجَمِيلِ ، فَاذْهَبُ ، وَآسْتَأْذِنْ مِن الْبُسْتَانِيّ ، وَآقَطْف وَرْدَة وَاحِدَةً بَيْضَاء .

ذَهَبَ التَّابِعُ ، وَنَادَى فِي الْحَدِيقَةِ ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، وَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، وَلَمْ يَرَ أَحَدًا ، فَقَطَفَ وَرْدَةً بَيْضَاءَ مِنْ أَشْجَارِ الْوَرْدِ ، وَأَحْضَرَهَا يَرَ أَحَدًا ، فَقَطَفَ وَرْدَةً بَيْضَاءَ مِنْ أَشْجَارِ الْوَرْدِ ، وَأَحْضَرَهَا لِيَسَتِدِهِ . فَسُرَّ بِهَا التَّاجِرُ سُرُورًا كَثِيرًا ، وَرَّكِبَ اللاثنَانِ ، وَسَارًا فِي طَرِيقِهِما ، فَرِحَيْنَ بِالْهَدِيَّةِ النَّادِرَةِ .

وَبعْدُ قَلِيلٍ رَأَياً أَسَدًا مُتَوَحِّشًا، يَجْرِى وَرَاءَهُمَا، وَيَرْأَرُ وَبِعَدُ قَلِيلٍ رَأَياً أَسَدًا مُتَوَحِّشًا، فَقَالَ لِلتَّاجِرِ : كَيْفَ تَجْسُرُ وَلِيرًا مُخِيفًا، حَتَى لَجِقَهُمَا ، فَقَالَ لِلتَّاجِرِ : كَيْفَ تَجْسُرُ عَلَى أَنْ تَسْرِقَ هَذِهِ الْوَرْدَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مِنِي ؟

فَأَجَابَ الْتَاجِرُ ؛ لَقَدْ نَادَيْنَا ، وَحَاوَلْنَا أَنْ نَسْتَأْذِنَ مِنَ الْبُسْتَانِيّ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا نَسْتَأْذِنُهُ . وَإِنّى أَسِفْ أَسَفًا شَدِيدًا ؛ لِلَانِي لَمْ أَعْرِفُ أَنَ الْحَدِيقَة حَدِيقَتُك .

فَقَالَ الْأَسَدُ: لَقَدْ أَخَذْتَ وَرَ ْدَ بِنَى ، وَسَرَ قَتْهَا مِنْ حَدِيقَتِى . وَسَرَ قَتْهَا مِنْ حَدِيقَتِى . وَإِنّى مُصَمِّمٌ عَلَى قَتْلِكَ .

فَقَالَ التَّاجِرُ: أَرْجُو أَنْ تَصْفَحَ عَنْ هٰذَا الذَّنْبِ، وَأَلَّا تَقْتُلَنِي.

وَ إِنِّى مُسْتَعِدٌ أَنْ أَعْطِيَكَ مَا تُرِيدُ ثَمَنًا لَهَا .

فَقَالَ الْأَسَدُ: إِنِي لَا أُرِيدُ نَقُودًا. وَلَنْ أَتُرُكُكَ حَيَّا إِلَّا إِلَّا وَعَدْ تَنِي وَعْدًا صَادِقًا، أَنْ تُعْطِينِي أَوَّلَ شَيْءٍ يُقَا بِلُكَ، حِينًا إِلَّا وَعَدْ تَنِي وَعْدًا صَادِقًا، أَنْ تُعْطِينِي أَوَّلَ شَيْءٍ يُقَا بِلُكَ، حِينًا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِكَ.

حَارَ التَّاجِرُ فِي الْأَمْرِ، وَأَخَذَ يُفَكِّرُ ، قَبْلَ أَنْ يُوافِقَ الْأَسَدَ عَلَى شَرْطِهِ النَّذِي اشْتَرَطَهُ ، وَقَالَ لِنَفْسِهِ ، قَدِ اعْتَادَتِ الْأَسَدَ عَلَى شَرْطِهِ النَّذِي اشْتَرَطَهُ ، وَقَالَ لِنَفْسِهِ ، قَدِ اعْتَادَتِ الْبَنْتِي الصَّغِيرَةُ ، أَنْ تَجْرِي لِمُقَابَلِتِي حِينَا أَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ ، آبْنَتِي الصَّغِيرَةُ ، أَنْ تَجْرِي لِمُقَابَلِتِي حِينَا أَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ ، لِكُنَّي السَّغِيرَةُ ، أَنْ تَجْرِي لَمُقَابَلِتِي حِينَا أَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ ، لِلْأَنْفَ الْجَيْنَةِ ، وَهِي أَعَنُ اللَّهُ إِذَا قَابَلَتْنِي ، وَهِي أَعَنُ اللَّهُ إِذَا قَابَلَتْنِي ، وَهِي أَعَنُ اللَّهُ عَدْدِي فِي هٰذِهِ الْحَيَاةِ ؟

فَسَهَّلَ التَّابِعُ الْأَمْرَ عَلَى سَيِّدِهِ ، خَوْفًا عَلَى حَيَاتِهِ مِنَ الأَسَدِ ، وَقَالَ لَهُ : قَدْ يَكُونُ الْكَلْبُ أَوِ الْقِطْ أَوَّلَ شَيْءٍ

'يُقَا بِلُكَ حِينَمَا تَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ.

فَاضْطُرَّ التَّاجِرُ أَنْ يُوَافِقَ عَلَى هٰذَا الشَّرْطِ ، وَيَعَدِ الْأَسَدَ



أَنْ يُعْطِيَهُ أُوَّلَ شَيْءٍ يُقَابِلُهُ حِينَا يَدْهَبُ إِلَى بَيْتِهِ . وَقَدْ وَافْقَ وَقَلْهُ عُلِيْهُ عَيْرُ رَاضٍ . وَأَخَذَ الْوَرْدَةَ الْبَيْضَاءَ مَعَهُ ، وَرَجَعَ الْأَسَدُ وَقَلْبُهُ غَيْرُ رَاضٍ . وَأَخَذَ الْوَرْدَةَ الْبَيْضَاءَ مَعَهُ ، وَرَجَعَ الْأَسَدُ إِلَى حَدِيقَتِهِ ، وَسَارَ التَّاجِرُ فِي طَرِيقِهِ ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى مَنْزَلِهِ .

وَحِينًا سَمِعَتِ الْبِنْتُ الصُّغْرَى صَوْتَ أَبِيهَا بِالْبَابِ ، جَرَتُ مُسْرِعَةً ، وَقَا بَلَتْهُ فَرِحَةً مَسْرُورَةً بِرُجُوعِهِ سَالِمًا . وَقَبَّلَتْهُ مُسْرِعَةً ، وَقَا بَلَتْهُ فَرِحَةً مَسْرُورَةً بِرُجُوعِهِ سَالِمًا . وَقَبَّلَتْهُ وَسَلَّمَتُ عَلَيْهِ . وَكَانَتِ الْأُولَى فِي الْمُقَا بَلَةِ ، لِسُوءِ الْحَظِ . وَسَلَّمَتُ عَلَيْهِ . وَكَانَتِ الْأُولَى فِي الْمُقَا بَلَةٍ ، لِسُوءِ الْحَظِ .



وَلَمَّا رَأَتُ أَنَّهُ أَحْضَرَ لَهَا الْوَرْدَةَ الَّتِي تُحِبُّهَا، زَادَ فَرَحُهَا وَسُرُورُهَا ، فَقَدْ فَرِحَتْ بِرُوْيَةِ أَبِيهَا ، وَفَرِحَتْ بِالْوَرْدَةِ النَّادِرَةِ وَسُرُورُهَا ، فَقَدْ فَرِحَتْ بِرُوْيَةِ أَبِيهَا ، وَفَرِحَتْ بِالْوَرْدَةِ النَّادِرَةِ النَّجِيلَةِ التَّتِي أَهْدَاهَا إِلَيْهَا ، وَلَمْ تَعْرِفْ مَاذَا يَنْتَظِرُهَا بِسَبَبِ الْجَمِيلَةِ التَّتِي أَهْدَاهَا إِلَيْهَا ، وَلَمْ تَعْرِفْ مَاذَا يَنْتَظِرُهَا بِسَبَبِ هَذِهِ الْوَرْدَةِ .

وَفِى الْوَقْتِ السَّذِى زَادَ فَرَحُهَا وَسُرُورُهَا ، آزْدَادَ أَبُوهَا حُزْنَا وَغَمَّا ، وَأَخَذَ يَقُولُ ، وَ الْسَفَاهُ يَا آبْنَتِي الْعَزِيزَةَ . لَقَدِ اشْتَرَيْتُ هٰذِهِ الْوَرْدَةَ بِشَيْءٍ لَا يُقدَّرُ بِمَالٍ وَجَوَاهِرَ . فَثَمَنُهَا غَالٍ جِدَّا، لَا أَقَدْرُ أَنْ أَدْفَعَهُ . وَلَا تَعْرِفِينَ مَا هُوَ . فَسَأَلَتُهُ : لِمَاذَا أَرَاكَ حَزِينًا يَا أَبِي ؟ وَمَا الثَّمَنُ النَّذِي تُرِيدُهُ ؟

فَأَجَابِهَا ؛ إِنَّى حَزِينٌ مِنْ أَجْلِكِ ، خَائِفٌ عَلَى حَيَاتِكِ ؛ فَقَدْ وَعَدَّتُ أَسَدًا مُتَوجِتُنَا أَنْ أُعْطِيهُ أَوَّلَ شَيْءٍ يُقَابِلُنِي حِينَا فَقَدْ وَعَدَّتُ أَسَدًا مُتَوجِتُنَا أَنْ أُعْطِيهُ أَوَّلَ شَيْءٍ يُقَابِلُنِي حِينَا أُرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ ، ثَمَنَا لِهذِهِ الْوَرْدَةِ . وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْكُلكِ أَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ ، ثَمَنَا لِهذِهِ الْوَرْدَةِ . وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْكُلكِ إِلَى الْبَيْتِ ، ثَمَنَا لِهذِهِ الْوَرْدَةِ . وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْكُلكِ إِلَى الْبَيْتِ ، ثَمَنَا لِهذِهِ الْوَرْدَةِ . وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْكُلكِ إِلَى الْبَيْتِ ، ثَمَنَا لِهذِهِ الْوَرْدَةِ . وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْكُلُكِ مَا حَدَث ، وَصَمَتَم عَلَى أَلَا تَذْهُب ، وَلَيكُنْ مَا يَكُونُ .

فَسَهَّلَتْ عَلَيْهِ الْأَمْرَ ، وَقَالَتْ لَهُ ؛ آطْمَانِنَ يَا أَبِي ، وَلَا تَخْفُ عَلَى ؟ فَإِنَّنِي بِالْهُدُوءِ وَالذَّوْقِ ، وَحُسْنِ تَحْزَنُ مُطْلَقًا . وَلَا تَخَفُ عَلَى ؟ فَإِنَّنِي بِالْهُدُوءِ وَالذَّوْقِ ، وَحُسْنِ التَّفْكِيرِ سَأَغْلِبُهُ ، وَلَنْ يَمَسَّنِي بِسُوءٍ . وَيُمْكِنُكَ أَنْ تَنِي التَّفْكِيرِ سَأَغْلِبُهُ ، وَلَنْ يَمَسَّنِي بِسُوءٍ . وَيُمْكِنُكَ أَنْ تَنِي التَّفْرُ بِوعْدِكَ ، وَتَصْمَحَ لِي بِالذَّهَابِ ، وَتَطْمَئِنَ عَلَى ، وَسَأَنْتُصِرُ بِوعْدِكَ ، وَسَأَنْتُصِرُ لَي أَنْ أَرْجِعَ سَالِمَةً إِلَيْكَ ، إِنْ عَلَيْ ، وَاللَّهُ ، إِنْ شَمَحُ لِي أَنْ أَرْجِع سَالِمَةً إِلَيْكَ ، إِنْ شَمَحُ لِي أَنْ أَرْجِع سَالِمَةً إِلَيْكَ ، إِنْ شَمَعُ لِي أَنْ أَرْجِع سَالِمَةً إِلَيْكَ ، إِنْ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ .



أُعْجِبَ أَبُوهَا بِتَفْكِيرِهَا ، وَذَكَائِهَا ، وَوَافَقَهَا عَلَى أَنْ يَفَى بِوَعْدِهِ ، وَيَسْمَحَ لَهَا بِالذَّهَابِ ، وَيَثْرُكَ الْأَمْرَ لِللهِ . بوَعْدِهِ ، وَيَسْمَحَ لَهَا بِالذَّهَابِ اللَّهِ اللَّهُ عَنِ الطَّرِيقِ الْوَفِي صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالِي آسْتَأْذَنَتْ أَبَاهَا، وَسَأَلَتْهُ عَنِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ اللَّذِي صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالِي آسْتَأَذَنَتْ أَبَاهَا، وَسَأَلَتْهُ عَنِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ اللَّذِي صَبِيرُ فِيهِ ، وَآسْتَعَدَّتُ لِلذَّهَابِ ، وَوَدَّعَتُ أُسْرَتَهَا ، وَخَرَجَتْ وَقَدْبَا مَمْلُوا شَجَاعَةً وَإقدَامًا .

كَانَ الْأَسَدُ أُمِيرًا مَسْخُورًا ، يَتَحَوَّلُ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالْحَاشِيَةِ إِلَى أُسُودٍ فِى أَثْنَاءِ النَّهَادِ ، وَفِى الْمَسَاءِ يَصِيرُونَ رِجَالًا ، وَيَتَحَوَّلُونَ إِلَى صُورِهِمُ الْأُولَى قَبْلَ أَنْ يُسْحَرُوا . يَصِيرُونَ رِجَالًا ، وَيَتَحَوَّلُونَ إِلَى صُورِهِمُ الْأُولَى قَبْلَ أَنْ يُسْحَرُوا . وَحِينَا وَصَلَتِ الْفَتَاةُ إِلَى الْقَصْرِ ، كَانَ الْوَقْتُ وَقْتَ الْعَصْرِ ، فَاسْتَقْبَلَهَا وَصَلَتِ الْفَتَاةُ إِلَى الْقَصْرِ ، كَانَ الْوَقْتُ وَقْتَ الْعَصْرِ ، فَاسْتَقْبَلَهَا الْأَمِيرُ الْمَسْحُورُ ، وَهُو عَلَى صُورَةِ أَسَدٍ ، إِسْتَقْبَلَهَا فَاسْتَقْبَلَهَا الْأَمِيرُ الْمَسْحُورُ ، وَهُو عَلَى صُورَةِ أَسَدٍ ، إِسْتَقْبَلَهَا بِكُلِّ أَدَبٍ وَاحْتِرَامٍ ، وَرَحَّبَ بِهَا ، وَأَخَذَ يُكَلِّمُهَا كَمَا بِكُلِ أَدُبُ وَاحْرَامٍ ، وَرَحَّبَ بِهَا ، وَأَخَذَ يُكَلِمُهَا كَمَا يَتَكُلِّمُ الْإِنْسَانُ ، وَأَخْبَرَهُا بِتَادِيخٍ حَيَاتِهِ ، ثُمَّ عَرَضَ عَلَيْهَا كَمَا يَتَكَلَّمُ الْإِنْسَانُ ، وَأَخْبَرَهُا بِتَادِيخٍ حَيَاتِهِ ، ثُمَّ عَرَضَ عَلَيْهَا يَتَتَكِلَمُ الْإِنْسَانُ ، وَأَخْبَرَهُا بِتَادِيخٍ حَيَاتِهِ ، ثُمَّ عَرَضَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوْرَوَّ جَهُ ، فَرَضِيتُ ، وَبِمُجَرَّ وِ قَبُولُها ، ذَالَ أَثَرُ السِّحْرِ ، وَمُو عَلَى مَنْ مَنْ فَيُولُولُها ، ذَالَ أَثَرُ السِّحْرِ ،



فَعَادَ الْأَمِيرُ إِلَى صُورَ تِهِ الطّبِيعِيَّةِ كَإِنْسَانٍ . وَبَعْدَ أَيَّامٍ أُقِيمَ حَفْلُ الزَّوَاجِ فِى الْقَصْرِ الْمَسْحُورِ ، وَعَاشَ الزَّوْجَانِ عِيشَةً سَعدةً .

وَقَدِ اعْتَادَ الْأُمِيرُ أَنْ يَتْرُكَ عَرُوسَهُ كُلُّ صَبَاحٍ ، وَيَغِيبَ طُولَ النَّهَادِ ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِي الْمَسَاءِ ، وَمَعَهُ رِجَالُهُ ، فَتَسْتَقْبِلَهُ عَرُوسُهُ بِكُلِّ مَّ يَرْجِع فِي الْمَسَاءِ ، وَمَعَهُ رِجَالُهُ ، فَتَسْتَقْبِلَهُ عَرُوسُهُ بِكُلِّ مَّرْجِيبٍ .

وَ فِي لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي قَالَ لَهَا : غَدًا سَتَتَزَوَّجُ أُخْتُكِ

الْكُبْرَى، وَسَيُحْتَفَلُ بِزَوَاجِهَا احْتِفَالًا عَظِيًّا، فِي بَيْتِ أَبِيكِ ، وَالْكُبْرَى، وَسَيُحْتَفَلُ بِزَوَاجِهَا احْتِفَالًا عَظِيًّا، فِي بَيْتِ أَبِيكِ ، فَإِذَا أَرَدْتِ الذَّهَابَ لِرُوثْيَةِ أُسْرَتِكِ ، وَالِلاَشْتِرَاكِ فِي الْفَرَحِ ، فَإِلاَشْتِرَاكِ فِي الْفَرَحِ ، فَإِلاَشْتِرَاكِ فِي الْفَرَحِ ، فَإِلاَشْتِرَاكِ فِي الْفَرَحِ ، فَالْامَانِعَ عِنْدِي.

شَكَرَتِ الزُّوجَةُ لِلْأَمِيرِ شُعُورَهُ النَّبِيلَ، وَفَرحَتْ كَثِيرًا بِهِذَا النَّخَبَرُ السَّارِ"، وَرَأَتْ أَنَّ هَذِهِ فُرْصَةٌ لِرُونِيَةً أَبِيهَا وَأُسْرَتِهَا، فَقَدِ انْقَطَعَتْ أَخْبَارُهَا عَنِ الْأُسْرَةِ ، مُنْذُ سَفَرِهَا، وَظَنَّ الْجَمِيعُ أَنَّهَا مَاتَتْ ، وَأَنَّ الْأَسَدَ قَدِ افْتَرَسَهَا فِي الْيَوْمِ النَّذِي رَآهَا فِيهِ . خَرَجَتْ زَوْجَةُ الْأُمِيرِ الْمَسْخُورِ لِلسَّفَر ، وَمَعَهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَسُودِ الْمَسْحُورَةِ لِحِرَاسَتِهَا فِي الطَّريقِ ، وَقَدِ اسْتَقْبَلَهَا أَهْلُهَا وَأَقَارِبُهَا وَصَدِيقَاتُهَا عِنْدَ وُصُولِهِمَا إِلَى بَيْتِهَا بِفَرَحٍ كَثَيرٍ ، وَطَمْ أَنَتُهُمْ ، وَقَالَتْ لَهُمْ : لَا تَخَافُوا . وَأَخْبَرَتُهُمْ بَقِصَّتِهَا، وَقِصَّةٍ زَوْجِهَا ، وَ بِأَنَّهَا فِي مُنتَهَى السَّعَادَةِ، وَكَانَ الْفَرَحُ فَرَحَيْنِ ، فَرَحًا بِهِـَا ، وَفَرَحًا بِأُخْتِهِا . وَمَكَثَتْ حَتَّى انْتَهَى حَفْلُ الزَّوَاجِ ، ثُمَّ



اسْتَأْذَنَتْ أَبَاهَا وَأُسْرَتَهَا فِي الرَّجُوعِ إِلَى زَوْجِهَا ، وَدَعَتْ أَهْلَهَا لِإِيَارَتِهَا ، فَأَذِنَ لَهَا أَبُوهَا ، وَوَدَّعَهَا الْجَمِيعُ وَرَجَعَتْ إِلَى الْقَصْرِ . لِزِيَارَتِهَا ، فَأَذِنَ لَهَا أَبُوهَا ، وَوَدَّعَهَا الْجَمِيعُ وَرَجَعَتْ إِلَى الْقَصْرِ . فَرَحَ الْأَمِيرُ الْمَسْحُورُ بِرُجُوعِ زَوْجَتِهِ ، وَاسْتَقْبَلَهَا اسْتِقْبَالاً فَرَحَ الْأَمِيرُ الْمَسْحُورُ بِرُجُوعِ زَوْجَتِهِ ، وَاسْتَقْبَلَهَا اسْتِقْبَالاً حَسَنًا . وَبَعْدَ مُدَّةً قَصِيرَةً وَلِدَ لَهُمَا طِفَلْ جَمِيلٌ ، فَفَرِحَا بِهِ حَسَنًا . وَبَعْدَ مُدَّةً قَصِيرَةً وَلِدَ لَهُمَا طِفَلْ جَمِيلٌ ، فَفَرِحَا بِهِ فَرَحًا كِثَيْرًا وَكَانَ سَلُوةً لَهُمَا فِي هٰذِهِ الْحَيَاةِ .

وَذَاتَ يَوْمٍ ، وَصَلَتْ إِلَى الْأَمِيرِ وَزَوْجَتِهِ دَعْوَةٌ لِحُضُورِ الْخَفْلِ بِرَوَاجِ الْأُخْتِ الثَّارِنيَةِ لِلزَّوْجَةِ ، فَقَالَتْ لِزَوْجِهَا ؛ فِي الْحَفْلِ بِرَوَاجِ الْأُخْتِ الثَّارِنيَةِ لِلزَّوْجَةِ ، فَقَالَتْ لِزَوْجِهَا ؛ فِي الْحَفْلِ بِرَوَاجِ الْأُخْتِ الثَّارِنيَةِ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَذْهَبَ مَعِي لِلرَّي هَذِهِ الْمَرَّةِ لَنْ أَذْهَبَ وَحْدِي ، وَأَرْجُو أَنْ تَذْهَبَ مَعِي لِلرَّي هَا هُذِهِ الْمَرَّةِ لَنْ أَذْهَبَ وَحْدِي ، وَأَرْجُو أَنْ تَذْهَبَ مَعِي لِلرَّي أَشْرِي لَا مَعِي لِلرَّي الْمَرَّةِ لَى الْفَرَحِ .

فَقَالَ لَهَا الْكُنْ أُحِبُ أَنْ أَذْهَبَ مَعَكِ ، وَلَا أَفَارِقَكِ . وَلَا أَفَارِقَكِ . وَلَكُنَّ ذَهَا بِي سَيَكُونُ خَطِرًا جِدًّا . وَإِذَا وَقَعَ عَلَى آَى شُعَاعٍ وَلَكُنَّ ذَهَا بِي سَيَكُونُ خَطِرًا جِدًّا . وَإِذَا وَقَعَ عَلَى آَى شُعَاعٍ مِنَ النُّورِ فِي أَثْنَاءِ الإحْتِفَالِ فَسَتَزْ ذَاذُ حَالِي سُوءًا ، وَتَتَبَدَّلُ مِنَ النُّورِ فِي أَثْنَاءِ الإحْتِفَالِ فَسَتَزْ ذَاذُ حَالِي سُوءًا ، وَتَتَبَدَّلُ مِنَ النُّورِ فِي أَتْنَاءِ الإحْتِفَالِ فَسَتَزْ ذَاذُ حَالِي سُوءًا ، وَتَتَبَدَّلُ مِن النُّورِ فِي أَتُنَاءِ الإحْتِفَالِ فَسَتَزْ ذَاذُ حَالِي سُوءًا ، وَتَتَبَدَّلُ مِن النُّورِ فِي أَتَنَاءِ إلى طَائِرٍ أَبْيَضَ كَذَكُو الْحَمَامِ ، وَيُحْكُمُ صُورَتِي ، وَأَتَحَوَّلُ إِلَى طَائِرٍ أَبْيَضَ كَذَكَرِ الْحَمَامِ ، وَيُحْكُمُ مُ



عَلَى ۚ أَنْ أَهِيمَ عَلَى وَجْهِى فِى الْعَالَمِ سَبْعَ سِنِينَ ، وَأَتَنَقَّلَ مِنْ قُطْرٍ إِلَى قُطْرٍ .

فَاطُمْ أَنَّ الْأَمِيرُ الْمَسْحُورُ ، وَسَافَرَ مَعَ زَوْ جَنِهِ ، لِلَهِ يَ الْمَرْى أَسُوتُهُ أَسُرَتُهَا وَتَرَاهُ ، وَيَشْتَرِكَ مَعَهَا عَنْ بُعْدٍ فِى الْفَرَحِ . وَأَخَذَا مَعَهُمَا طَفْلَهُمَا الصَّغِيرَ الْمَحْبُوبَ .

وَاخْتَارَتُ وَوْجَتُهُ عَاعَةً كَبِيرَةً ، حِيطَانُهَا سَمِيكَة ، لِيَجْلِسَ فِيهَا الْأَمِيرُ الْمِسْكِينُ وَحْدَهُ ، بَعْدَ أَنْ أَقْفَلَتْهَا ، خَوْفًا مِنْ فِيهَا الْأَمِيرُ الْمِسْكِينُ وَحْدَهُ ، بَعْدَ أَنْ أَقْفَلَتْهَا ، خَوْفًا مِنْ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ شُعَاعٌ مِنَ النُّورِ ، وَالْكِنْ لِسُوءِ الْحَظِ ، لَمْ يَلْحَظُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ شُعَاعٌ مِنَ النُّورِ ، وَالْكِنْ لِسُوءِ الْحَظِ ، لَمْ يَلْحَظُ أَنْ يَقْعَ عَلَيْهِ شُعَاعٌ مِنَ النُّورِ ، وَالْكِنْ لِسُوءِ الْحَظِ ، لَمْ يَلْحَظُ أَنْ يَدْخُلَ مِنْهَا أَخَدَ أَنَّ هُنَاكَ فَتَحْةً صَغِيرَةً فِي الْبَابِ ، يَمْكُنُ أَنْ يَدْخُلَ مِنْهَا النُّورُ وَالشَّعَاعُ .





أَنْ أَطِيرَ سَبْعَ سِنِينَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ، وَأَسِيحَ ، فِي الْعَالَمِ ، وَلَيكِنْ سَأَرْمِي لَكِ مِنْ وَقَتْ لِآخَرَ رِيشَةً بَيْضَاءَ ، تَعْرِفِينَ مِنْهَا الْجِهَةَ النَّتِي أَقْصِدُهَا ، وَالْقُطْرُ النَّذِي أُسَافِرُ إِلَيْهِ ، وَيُمكنيكِ الْجِهَةَ النَّتِي أَقْصِدُهَا ، وَالْقُطْرُ النَّذِي أُسَافِرُ إِلَيْهِ ، وَيُمكنيكِ الْجِهَةَ النَّتِي أَذْهَبُ إِلَيْهَا ، وَقَدْ تَجِدِينَنِي أَنْ تَتْبُو وَسَتَكُونُ نَجَاتِي عَلَى يَدَيْكِ فِي الآخِرِ إِذَا احْتَمَلْتِ الْمَتَاعِبَ سَبْعَ سِنِينَ ، وَأَنْصَحُ لَكِ أَنْ تَتُو كِي طِفْلَنَا مَعَ جَدَّتِهِ ، الْمَتَاعِبَ سَبْعَ سِنِينَ ، وَأَنْصَحُ لَكِ أَنْ تَتُو كِي طَفْلَنَا مَعَ جَدَّتِهِ ، لِيَتُهُ ، فَلَيْسَ مِنَ السَّهْلِ أَخْذُهُ مَعَكِ ، وَالْحُكُمْ عَلَيْهِ النَّهِ الْمُكَانِي فَعَلِي مَنَ السَّهْلِ أَخْذُهُ مَعَكِ ، وَالْحُكمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهَا مَعَ جَدَّتِهِ ،

إِبِهِاذًا الْعَذَابِ مَعَنَا.

وَوَعَدَتُ زَوْجَهَا أَنْ تَعْمَلَ بِنَصِيحَتِهِ ، وَلَا تَثُرُكُهُ أَيْنَمَـا ذَهَبَ ، وَتَرْحَلَ مَعَهُ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ يَرْحَلُ إِلَيْهَـا .

خَرَجَ الطَّاثِرُ الْمِسْكِينُ مِنَ الْبَيْتِ، وَخَرَجَتْ وَرَاءَهُ زَوْجَتُهُ، بَعْدَ أَنْ تَرَكَتْ طَفْلَهَا لِوَالِدَتِهَا، وَحَزِنْتِ الْأُسْرَةُ حُزْنًا شَدِيدًا بَعْدَ أَنْ تَرَكَتْ طَفْلَهَا لِوَالِدَتِهَا، وَحَزِنْتِ الْأُسْرَةُ حُزْنًا شَدِيدًا فَما حَدَثَ ، وَتَبِعِتِ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا الطَّائِرَ فِي كُلِّ مَكَانٍ ذَهَبَ إِلَيْهِ ، وَأَخَذَت تَتَنَقَّلُ مُعَهُ ، وَكُلَّمَا آنْتَقَلَ إِلَى جَهِنَةٍ فَهَبَ إِلَيْهِ ، وَأَخَذَت تَتَنقَلُ لُ مَعَهُ ، وَكُلَّمَا آنْتَقَلَ إِلَى جَهِنةٍ أَلْقَى إِلَيْهَا رِيشَةً بَيْضَاء ، لِتَعْرِفَ الْجِهَنةَ النَّتِي يَرْحَلُ إِلَيْهَا ، فَتَنْبَعَهُ فِي سَغَرِهِ وَرِحْلَتِهِ سَبْعَ سِنِينَ طَوِيلَةٍ ، وَلَمْ تُحِسَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّاحَةِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ، وَلَمْ تُفَارِقُهُ لَحْظَةً وَاحِدَةً ، حَتَى مِنَ الرَّاحَةِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ، وَلَمْ تُفَارِقُهُ لَحْظَةً وَاحِدَةً ، حَتَى مِنَ الرَّاحَةِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ، وَلَمْ تُفَارِقُهُ لَحْظَةً وَاحِدَةً ، حَتَى مَن الرَّاحَةِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ، وَلَمْ تُفارِقُهُ لَحْظَةً وَاحِدَةً ، حَتَى لَا يَتُوهَ مِنْهَا ، فَكَانَتِ الزَّوْجَةَ الْأَمِينَةَ ، الْوَفِيَةَ ، الْوَفِيَة .

مَرَّتِ الْأَيَّامُ وَقَرُبَتِ السَّنَوَاتُ السَّبْعُ أَنْ تَنْتَهِيَ. وَبَدَأَ السُّرُورُ مَرَّتُ الْأَيَّامُ وَقَرُبَتِ السَّنَوَاتُ السَّبْعُ أَنْ تَنْتَهِيَ. وَبَدَأَ السُّرُورُ يَدُ خُلُ قَلْبَ الزَّوْجَةِ الْمِسْكِينَةِ . وَأَخَذَتُ تُسَلِّى نَفْسَهَا بِأَنَّ يَدُخُلُ قُلْبَ الزَّوْجَةِ الْمِسْكِينَةِ . وَأَخَذَتُ تُسَلِّى نَفْسَهَا بِأَنَ

مُدَّةَ الشَّقَاءِ، قَرُبَتْ منَ الإنْتهَاءِ. وَالكنَّ هذَا الظَّنَّ لَمْ يَتَحَقَّق، فَإِنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّاحَةِ مَسَافَةً بَعِيدَةً . وَلَنْ تَوَى الرَّاحَةَ قَريبًا كَمَا ظَنَتْ . فَقَدْ حَدَثَ وَهِيَ مُسَافِرَةٌ أَنْ ضَاعَتْ مِنْهَا الرِّيشَةُ الْبَيْضَاءُ ، وَكَانَتْ هٰذِهِ الرِّيشَةُ كُمرْآةٍ سِحْرِيَّةٍ ، تَرَى فِيهَـا الْمَـكَانَ النَّذِي يَنْزُلُ بِهِ الطَّائِرُ الْمُعَذَّبُ ، وَتَعْرُفُ مِنْهَا الْجِهَةُ الَّتِي يُسَافِرُ إِلَيْهَا . فَضَاعَتْ مَعَ الْأَسَفِ الشَّدِيدِ تِلْكَ الرِّيشَةُ السِّحْرِيَّةُ الثَّمِينَةُ ، وَكَانَ ذَلكَ مِنْ سُوءِ الْحَظِّ . فَنَظَرَتْ بِعَيْنَيْهَا لِلرَّى طَائِرَهَا الْأَبِيضَ ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَوَاهُ. وَأَخَذَتْ تَنْظُرُ فِي كُلِّ جِهَةٍ ، فَلَمْ تَقَدِّرْ أَنْ تَرَى زَوْجَهَا الْمِسْكِينَ ،



مَعَ أَنْهَا فِي الْوَقْتِ النَّذِي كَانَتْ تَحْتَفِظُ فِيهِ بِالرِّيشَةِ الْبَيْضَاءِ، تَحْتَفِظُ فِيهِ بِالرِّيشَةِ الْبَيْضَاءِ، كَانَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرِّيشَةِ، فَتَرَى زَوْجَها فِي الْحَالِ،

وَتُعْرِفُ مُكَانَهُ .

تَأْلَّمَتْ فِي نَفْسِهَا أَلَماً شَدِيدًا ، وَتَاهَ زَوْجُهَا الطَّائرُ ، وَلا تَدُّرِي أَيْنَ هُوَ . وَحَارَتِ الزَّوْجَةُ فِي أَمْرِهَا، وَأَخَذَتْ تُفَكِّرُ فِي حَلّ مُشْكِلَتِها ، وَصَمَّمَتْ عَلَى أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الشَّمْس ، وَتَرْجُو مِنْهَا الْمَعُونَةَ . فَانْتَظَرَتْ إِلَى وَقْتِ الظُّهْرْ ، حَيثُ كَانَتِ الشَّمْسُ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ ، فَنَظَرَتُ إِلَيْهَا وَقَالَتُ لَهَا : أَيَّتُهَا الشَّمْسُ الْمُشْرِقَةُ ، إِنَّكِ تَضِيئِينَ الْعَالَمَ ، وَمَا فِيهِ ، وَنُورُكِ سَاطِعٌ فِي كُلّ مَكَانِ. فَعَلَى قِمَّةِ الْجَبَلِ يُرَى نُورُكِ. وَعَلَى سَطْح الْأَرْض يُرَى ضَوْ اللهِ ، وَفِي الْبِحَارِ وَالْأَنْهَارِ يُرَى أَثُرُكِ . فَهَالُ رَأَيْتِ فِي أَى مَكَانِ مِنَ الْعَالَمِ طَأَئُوا أَبْيَضَ ، قَدْ تَاهَ مِنْي، وَتُهْتُ مِنْهُ ، وَأَصْبَحْتُ لَا أَعْرِفُ لَهُ مَكَانًا ؟ فَأَجَابَتِ الشَّمْسُ: أَيَّتُهَا السَّيّدَةُ الصَّابِرَةُ الْمُخْلِصَةُ ، إِنِّي

آسِفَة كُلَّ الْأَسَفِ؛ لِأَنِى لَمْ أَرَ طَائِرَكِ الْأَيْضَ. وَلَـكِنِي



سَأَعْطِيكِ هَدِيَّةً ثَمِينَةً ، إِعْجَابًا بِوَفَائِكِ / لِرَجِكِ ، وَتَقَدِيرًا لِصَبْرِكِ عَلَى المَتَاعِبِ ، سَأَعْطِيكِ عُلْبَةً تُمينَةً ، بِهَا هَدِيَّةٌ لُصَبْرِكِ عَلَى المَتَاعِبِ ، سَأَعْطِيكِ عُلْبَةً تُمينَةً ، بِهَا هَدِيَّةٌ نَادِرَةٌ ، وَلَكِنْ لَا تَفْتَحِيهَا إِلاَّحِينَا تَكُونِينَ فِي مُنْتَهَى الشِّدَةِ ، وَلَكِنْ لَا تَفْتَحِيها إِلاَّحِينَا تَكُونِينَ فِي مُنْتَهَى الشِّدَةِ ، وَلَكِنْ بَشِدَّةِ النِّسِيقِ .

لِهٰذَا شَكَرَتِ الزَّوْجَةُ لِلشَّمْسِ هَدِيَّتَهَا وَنَصِيحَتَهَا، وَأَخَذَتِ الْهُدَيَّةَ ، وَسَارَت فِي طَرِيقِهَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَظَهَرَ الْهَدِيَّةَ ، وَسَارَت فِي طَرِيقِهَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَظَهرَ الْهَدِيَّةَ ، وَسَارَت فِي طَرِيقِهَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَظَهرَ الْهَدِيَّةَ ، وَسَارَت فِي أَنْ تَسَالًا الْقَمْلُ ، وَتَسْتَعِينَ الْقَمَرُ بَدْرًا فِي السَّمَاءِ ، فَفَكَرَت فِي أَنْ تَسَالًا الْقَمْلُ ، وتَسْتَعِينَ

بِهِ ، فَنَادَتْهُ ، وَقَالَتْ لَهُ ؛ أَيُّهَا الْقَمَرُ ، إِنَّكَ تُضِيءُ الْعَالَمَ لَيْلًا؛

تُضِيءُ الْحُقُولَ وَالْغَابَاتِ ، وَتُضِيءُ الْجِبَالَ وَالْبِحَارَ وَالْأَنْهَارَ ،

وَالْقُرَى وَالْمُدُنَ وَالْبِلاَدَ ، فَهَلْ رَأَيْتَ فِى أَيِّ جِهَةٍ مِنَ الْعَالَمِ ،

وَالْقُرَى وَالْمُدُنَ وَالْبِلاَدَ ، فَهَلْ رَأَيْتَ فِى أَيِّ جِهَةٍ مِنَ الْعَالَمِ ،

فى أَثْنَاهِ ظُهُورِكَ طَائِرًا مَسْحُورًا أَبْيَضَ ، تَاهَ مِنِي، وَلَا أَدْرِى فَى أَيْنَ هُوَ الْآنَ ؟

أَيْنَ هُوَ الْآنَ ؟

فَأْجَابَ الْقَمَرُ ؛ إِنِّي آسِفُ كُلُّ الْأَسَفِ ؛ لِأَنِّي لَمْ أَرَهُ فِي أَيِّ مَكَانٍ مَرَرْتُ بِهِ ، وَلَكِنْ حُبَّا لَكِ ، سَأُعْطِيكِ بَيْضَةً فَي أَيِّ مَكَانٍ مَرَرْتُ بِهِ ، وَلَكِنْ حُبَّا لَكِ ، سَأُعْطِيكِ بَيْضَةً ذَهَبِيَّةً لَكِ ، فَقَدْ تَعِبْتِ كَثِيرًا فِي حَيَاتِكِ ، فَهَدِيَّةً لَكِ ، فَقَدْ تَعِبْتِ كَثِيرًا فِي حَيَاتِكِ ، فِي هَذِهِ السَّنُوَاتِ السَّبْعِ ، وَكُنْتِ لِزَوْجِكِ الْوَفِيَّة الْمُخْلِصَة الْأَمِينَة مُدَّة شِدَّتِهِ وَغِيَابِهِ ، وَنَصِيحِتِي لَكِ أَلاَ تَكُسِرِي هذهِ الْبَيْضَة إِلاَ إِذَا كُنْتِ فِي ضِيقٍ شَدِيدٍ .

فَقَدَّمَتِ الزَّوْجَةُ شُكْرَهَا لِلْقَمَرِ، وَقَدَّرَتُ مَعْرُوفَهُ، وَهَدِيَّتُهُ. وَوَدَّعَتْهُ ، ثُمَّ سَارَتُ فِي طَرِيقِهَا حَتَّى هَبَّتِ الرِّيَاحُ الشَّمَالِيَّةُ ،

وَظَهِرَ نُسِيمُ الصَّبَاحِ، فاسْتَغَاثُتُ وَ قَالَتْ: أَيَّتُهَا الرِّيَاحُ الْجَمِيلَةُ ، إِنَّكِ تَمُرِّينَ بِجَمِيعٍ جِهَاتِ الْعَالَم ، وَتَهُبِّينَ عَلَى كُلِّ شَجَرَةٍ ، وَتَسِيرِينَ تَحْتَ كُـلّ وَرَقَةٍ مِنْ أُوْرَاقِ الشَّجَرِ . فَهَالُ رَأَيْتِ فِي أَى مَكَانِ طَأَئِرًا أَبْيَضَ فِي أَيِّ عُشٍّ ، عَلَى أَى شَجَرَةٍ ؟

فَأَجَابَتِ الرِّيَاحُ الشَّمَالِيَّةُ ؛ إِنِّى لَمْ أَرَهُ يَا سَيِّدَ تِى ، مَعَ الْأَسَفِ الشَّدِيدِ ، وَلَـكِنِي سَأَبْحَثُ لَكِ عَنْهُ ، وَأَسْأَلُ الرِّياحَ الْأَسَفِ الشَّدِيدِ ، وَلَـكِنِي سَأَبْحَثُ لَكِ عَنْهُ ، وَأَسْأَلُ الرِّياحَ الثَّلَاثَةَ الْأُخْرَى ، فَرُبَّمَا تَكُونُ قَدْ رَأَتُهُ . وَفِى أَثْنَاءِ الْحَدِيثِ الثَّلَاثَةَ الْأُخْرَى ، فَرُبَّمَا تَكُونُ قَدْ رَأَتُهُ . وَفِى أَثْنَاءِ الْحَدِيثِ حَضَرَتِ الرِّيَاحُ الشَّرُقِيَّةُ فَسَأَلَتْهَا عَنْهُ ، فَأَجَابَتْ بأَنَّهَا لَمْ تَرَهُ ، خَضَرَتِ الرِّيَاحُ الشَّرُقِيَّةُ فَسَأَلَتْهَا عَنْهُ ، فَأَجَابَتْ بأَنَّهَا لَمْ تَرَهُ ،

ثُمَّ حَضَرَتِ الرّيَاحُ الْغَرْبِيَّةُ ، فَسَأَلَتُها عَنْهُ ، فَأَجَابَتْ بأَنَّهَا لَمْ تَرَهُ عَلَى أَى شَجَرَةٍ . ثُمَّ حَضَرَتِ الرّيَاحُ الْجَنُوبيَّةُ ، فَسَأَلَتْهَا الزُّوْجَةُ السُّوَّالَ نَفْسَهُ ، فَأَجَابِتْ : نَعَمْ رَأَيْتُ الْحَمَامَ الْأَبْيَضَ الْمَسْحُورَ ، فَقَدْ طَارَ إِلَى الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ ، وَتَحَوَّلَ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ طَائِرِ أَبْيَضَ إِلَى أَسَدٍ كَمَا كَانَ ، فَقَدِ انْتَهَتِ السَّنَوَاتُ السَّبْعُ . وَهُوَ الْآنَ يَتَقَاتَلُ مَعَ ثُعْبَانِ كَبِيرِ مَسْحُورِ ، أَصْلُهُ أَمِيرَةٌ مَسْحُورَةً . وَهِي تُحَاوِلُ أَنْ تَأْخُذَهُ مِنْكِ . وَتُفَرِّقَ بَيْنَكِ وَبَيْنَهُ حَتَّى تَنَّزُوَّجَهُ هِي ، وَتُسَيْطِرَ عَلَيْهِ بسِحْرِهَا. فَتَأَلُّ مَتِ الزُّوْجَةُ الْمِسْكِينَةُ ، وَقَالَتْ ، مَاذَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَـلَ ، لِأُخَلِّصَهُ مِنْ هٰذِهِ الْأَمِيرَةِ الظَّالِمَةِ .

قَأَجَا بَنْهَا الرِّيَاحُ الشَّمَالِيَّةُ، وَبَيَّنَتُ لَهَا الطَّرِيقَةَ الَّتِي بِهَا تُخَلِّصُهُ مِنَ السِّحْرِ، وَتُرْجِعُهُ إِلَى حَالِهِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَتَأْخُذُهُ مِنَ السِّحْرِ، وَتُرْجِعُهُ إِلَى حَالِهِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَتَأْخُذُهُ مِنَ السِّحْرِ، وَتُرْجِعُهُ إِلَى حَالِهِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَتَأْخُذُهُ مِنَ السِّحْرِ، وَتَأْلُتُ لَهَا : اِذْهَبِي إِلَى شَاطِئً مِنَ الأَمِيرَةِ الظَّالِمَةِ، وَقَالَتْ لَهَا : اِذْهَبِي إِلَى شَاطِئً



الْبَعْرِ الْأَعْمَرِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَا ، وَهُالْ حَجْدِينَ كَثِيرًا مِنَ عَيدَانٍ الْغَابِ . عُدِى عَشَرَة عِيدَانٍ ، وَاتْرُ كِيها كَمَا هِي ، وَحِينَهَا تَصِلِينَ إِلَى الْعُودِ الْحَادِي عَشَرَ اِقْطَعِيهِ ، وَخُذِيهِ مَعَكِ ، وَحِينَهَا تَصِلِينَ إِلَى الْعُودِ الْحَادِي عَشَرَ اِقْطَعِيهِ ، وَخُذِيهِ مَعَكِ ، وُحِينَهَا تَصِلِينَ إِلَى الْعُودِ الْعَوْدِ السِّحْرِيِّ ، فَينْهَزَمَ اللَّهُ الْمُودِ السِّحْرِيِّ ، فَينْهَزَمَ اللَّهُ الْمُودِ السِّحْرِيِّ ، فَينْهَزَمَ اللَّهُ اللهُ وَيَنْتَصِرَ الْأَسَدُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اضْرِبِيهِمَا بِالْعُودِ السِحْرِيِّ اللهُ السِّحْرِيِّ مَنْهُمَا إِلَى حَالِهِ الطَّبِيعِيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ ، مُرَّةً أُخْرَى ، فَيَعُودَ اللَّهُ مِنْهُمَا إِلَى حَالِهِ الطَّبِيعِيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ ، مَرَّةً أُخْرَى ، فَيَعُودَ اللَّهُ مِنْهُمَا إِلَى حَالِهِ الطَّبِيعِيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ ، مَرَّةً أُخْرَى ، فَيَعُودَ اللَّهُ مِنْهُمَا إِلَى حَالِهِ الطَّبِيعِيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ ، وَيَعُودَ اللَّهُ مِنْهُ أَمْرِاً كَمَا كَانَتُ ، وَيَعُودَ الْأَسَدُ أُمِيرًا كَمَا كَانَتْ ، وَيَعُودَ الْأَسَدُ أُمِيرًا كَمَا

كَانَ . وَفِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ خُذِى زَوْجَكِ مِنَ الْأَمِيرَةِ ، وَسَافِرِى فِي الْحَالِ ، وَارْجِعِى إلَى بلَادِكِ وَبيْتِكِ ، وَكُونِى شُجَاعَةً ، وَاحْذَرِى التَّرَدُّدَ ، وَاسْمَعِى النَّصِيحَة وَتَذَكَرِيهَا .

شَكَرَتِ الزَّوْجَةُ الْمُسْكِينَةُ لِلرِّيَاحِ الشَّمَاليَّةِ نَصِيحَتَها، ثُمَّ ذَهَبَتْ إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ ، فَوَجَدَتْ كُلَّ شَيْءٍ كُمَـا وَصَفَتْهُ الرّيَاحُ، وَرَأَتْ عِيدَانَ الْغَابِ، وَعَدَّتْ عَشَرَةً مِنَ الْعِيدَانِ، ثُمَّ قَطَعَتِ الْعُودَ الْحَادِيَ عَشَرَ، وَنَظَرَتْ فَوَجَدَتِ الثُّعْبُ انَ يَتَقَاتَلُ مَعَ الْأَسَدِ بَيْنَ عِيدَ انِ الْغَابِ ، فَضَرَبَتْ كُلاًّ مِنْهُمَا بِعُودِ الْغَابِ ، فَانْهَزَمَ الثُّعْبَانُ ، وَانْتَصَرَ الْأَسَدُ عَلَيْهِ . ثُمَّ ضَرَبَتُهُمَا مَرَّةً أُخْرَى بِالْعُودِ السِّحْرِيِّ ؛ فَصَارَ الثُّعْبَانُ أُمِيرَةً كَمَا كَانَتْ قَبْلَ أَنْ تُسْحَرَ، وَصَارَ الْأَسَدُ أَمِيرًا كَمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسْحَرَ . وَبَعْدَ هٰذَا وَقَفَتِ الزُّوْجَةُ الْمِسْكِينَةُ حَائرَةً ، لَا تَعْرِفُ مَاذَا تَفْعَلُ ؛ فَقَدْ نَسِيَتْ بِقِيَّةً النَّصِيحَةِ ، الَّتِي

نَصَحَتْهَا بِهَا الرِّيَاحُ الشَّمَالِيَّةُ.

نَسِيَتْ أَنْ تَأْخُذَ زَوْجَهَا فِى الْحَالِ ، وَتُسَافِرَ بِهِ ، وَتَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا وَبِلَادِهَا .

اِنْتُهَزَتِ الْأُمِيرَةُ الْمُعْتَدِيَّةُ الْفُرْصَةَ ، وَأَخَذَتِ الْأُمِيرَ مِنْ ذِرَاعِهِ وَخَطِفَتُهُ، فَاسْتَسْلَمَ لَها، وَسَافَرَتْ بِهِ إِلَى قَصْرِ هَا. وَتُرَكُّتْ زَوْجَتُهُ وَحْدَهَا، وَلَمْ تُفَكِّرٌ فِيها. وَابتَعَدَتِ الْأَمِيرَةُ الْخَائِنَةُ وَالْأَمِيرُ عَنِ الْأَنْظَارِ ، وَلَمْ يُعْرَفُ لَهُمَا أَثَرٌ . وَقَفَتِ الزُّوجَةُ السَّيَّئَةُ الْحَظِ حَائِرَةً ، لَا تَعْرِفُ مَاذَا تَفْعَلُ، وَأَخَذَتْ تَلُومُ نَفْسَهَا عَلَى نِسْيَانِ الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِنَ النَّصِيحَةِ . وَعَزَمَتْ عَلَى أَنْ تُرْحَلَ وَتُسَافِرَ وَتُحَاوِلَ أَنْ تَجِدَ زَوْجَهَا ثَانِيَةً ، وَتُخَلِّصُهُ مِنْ يَدِ هَذِهِ الْأَمِيرَةِ النَّتِي خَطِّفَتُهُ ، وَصَبَرَت، وَقَالَتْ: يَارَبِ ، عِلْمُكَ بِحَالِى ، يُغْنِيكَ عَنْ سُؤًالِى . وَأَخَذَتْ تَقُولُ : مَا دَامَ الْعَالَمُ يَسِيرُ كُمَا هُوَ ، وَمَا دَامَتِ الشَّمْسُ تَطَلُّعُ مِنَ

الشَّرْقِ ، وَتَغْرُبُ فِي الْغَرْبِ ، فَلَنْ يَصِلَ الْيَأْسُ إِلَى قَلْمِي . وَسَأَبْحَثُ عَنْ زَوْجِي حَتَّى أَجِدَهُ ثَانِيةً ، وَأَخَلِّصَهُ مِنْ هذِهِ الْأُمِيرَةِ النَّبِي خَطِفَتْهُ مِنِي، مَعَ أَنِّي خَلَصْتُهَا وَنَجَّيْتُهَا مِنَ السِتخر ، وَحَوَّلْتُهَا مِنْ ثُعْبَانٍ قَبيحِ الْمَنْظُرِ ، إِلَى فَتَاةٍ كَمَـا كَانَتْ. وَكُنْتُ أَنْتَظِرُ مِنْهَا أَنْ تَشْكُرَ لِى مَا قُمْتُ بِهِ نَحْوَهَا ، وَتَتَذَكُّ هَٰذَا الْجَمِيلَ . وَهِيَ تَعْلَمُ تَمَامَ الْعِلْمِ أَنِّي زَوْجَتُهُ . وَ لَا أَتَصَوَّرُ كَيْفَ خَطِفَتْهُ مِنِي، وَأَخَذَتْ ذِرَاعَهُ ، وَسَافَرَتْ بهِ ، وَهُوَ كَأَنَّهُ فِي حَالَةِ ذُهُولِ ، وَلَمْ يُحِسَّ أَنِّى زَوْجَتُهُ ، وَأَنِى عُذِبْتُ فِي سَبِيلِهِ سَبْعَ سِنِينَ ؛ حَتَّى خَلَصْتُهُ مِنَ السِّحْر، وَصَارَ إِنْسَانًا كَمَـا كَانَ .

اِسْتَمَرَّتِ الزَّوْجَةُ الْمَسْكِينَةُ مُسَافِرَةً تَنْتَقِلُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى أَخْرَى، حَتَّى وَصَلَتْ فِى النِّهَايَةِ إِلَى قَصْرِ الأَمِيرَةِ النَّتِى خَطِفَتْ أُخْرَى، حَتَّى وَصَلَتْ فِى النِّهَايَةِ إِلَى قَصْرِ الأَمِيرَةِ النَّتِى خَطِفَتْ مُنْهَا زَوْجَهَا . وَقَدْ لَحَظَتِ الزَّوْجَةُ أَمَامَ الْقَصْرِ حَرَّكَةً غَيْرَ



اللهَ أَنْ يُخَلِّصَ زُوْجَهَا مِنْ هَذِهِ الْأَمِيرَةِ الظَّالِمَةِ الْمُعْتَدِيَةِ. وَهُنَا تَذَكَّرَتِ الزَّوْجَةُ الْعُلْبَةَ ، النَّى أَهْدَتُهَا إِلَيْهَا الشَّمْسُ ، وَنَصَحَتْ لَهَا أَلاَّ تَفْتَحَهَا إِلاَّ إِذَا كَانَتْ فِي شِدَّةِ الضِّيقِ ، فَأَخْرَجَتُهَا مِنْ جَيْبِهَا ، وَفَتَحَتْهَا ، فَوَجَدَتْ فِي دَاخِلِها رِدَاءَ (ثُوبًا) ذَهَبيًّا تُمِينًا بَرَّاقًا. فَلَبسَتْ هٰذَا الرِّدَاءَ ، وَدَخَلَتِ الْقَصْرَ ، · فَأَعْجِبَ بِهَا كُـلُ مَنْ رَآهَا إِعْجَابًا كَبِيرًا . وَأَعْجِبَتِ الْعَرُوسُ بالرّدَاءِ كُلَّ الْإعْجَابِ، وَتَمنَتُ أَنْ يَكُونَ لَهارِدَالا مِثْلُهُ. وَسَأَلَتُهَا عَنِ البَائِعِ الذِي اشْتَرَتْهُ مِنهُ ، حَتَّى تَشْتَرى مِثلَهُ . فَأَجَابَتِ الزُّوْجَةُ ؛ إِنَّ هٰذَا الرِّدَاءَ لَا يُقَدَّرُ بِذَهَبٍ أَوْ مَالٍ . وَ لَا ثُمَنَ لَهُ إِلَّا اللَّحْمُ وَالدَّمُ . فَلَمْ تَنْفَهَمَ الْعَرُوسُ كَلَامَهَا. فَالْتُهَا ثَانيَةً : مَاذَا تَقْصِدِينَ مِنْ هٰذَا الْكَلَامِ ؟ فَأَجَا بَتُهَا الزُّوْجَةُ الْمُسْكَيِّنَةُ ؛ إِنَّ هَذَا الرِّدَاءَ لَا يُبَاعُ. وَإِنِّي مُسْتَعِدَةٌ أَنْ أَعْطِيَكِ إِيَّاهُ هَدِيَّةً بَغَيْرِ ثَمَنِ ، إِذَا سَمَحْتِ لِي أَنْ أَتَكُلُّمَ هَٰذَهِ اللَّيْلَةَ ، مَعَ عَرِيسِكِ ، فى حُجْرَتِهِ الْخَاصَّةِ .

وَقَدْ أَرَادَتْ بِذَلِكَ أَنْ تُقَابِلَ زَوْجَهَا ، وَتُخَلِّصَهُ مِنْ هَذِهِ الْعُرُوسِ الَّتِي خَطَفَتْهُ مِنْهَا ، بَعْدَ أَنْ نَجَّتَهُ مِنَ السِّحْرِ .

تُرَدَّدَتِ الْعُرُوسُ فِي إِجَابَةِ هٰذَا الطَّلَبِ، خَوْفًا عَلَى عَرِيسِهَا مِنْ هٰذِهِ السَّيِدَةِ الَّتِي تَطْلُبُ أَنْ تُكَلِّمَهُ فِي حُجْرَتِهِ، ثُمَّ مِنْ هٰذِهِ السَّيِدَةِ الَّتِي تَطْلُبُ أَنْ تُكَلِّمَهُ فِي حِيلَةٍ بِهَا تَأْخُذُ وَافَقَتُ فِي النِّهَايَةِ ، وَلَكْنِتَهَا فَكَرَت فِي حِيلَةٍ بِهَا تَأْخُذُ اللهَدِيَّةَ ، وَتَطْمَئِنُ عَلَى عَرِيسِهَا، وَأَوْصَت خَادِمَهَا أَنْ يُقَدِّمَ اللهَدِيَّةَ ، وَتَطْمَئِنُ عَلَى عَرِيسِها، وَأَوْصَت خَادِمَها أَنْ يُقَدِّمَ لِعَرِيسِها فِيْجَانًا مِنَ الشَّاى ، ويضعَ فِيهِ مَادَّةً مُنوِّمةً ، قَبْلَ لِعَرِيسِها فِيْجَانًا مِنَ الشَّاى ، ويضعَ فِيهِ مَادَّةً مُنوِّمةً ، وَلا يَسْمَعَ أَنْ تُوسَا عَمِيقًا ، وَلا يَسْمَعَ كَلَمَها حِينَا تَذْهَبُ إِلَيْهِ . كَلَامَها حِينَا تَذْهَبُ إِلَيْهِ .

وَحِينُما أَقْبُسُلَ الْمُسَاءُ، ذَهَبَ الْعُوِيسُ إِلَى خُجْرَتِهِ، وَنَقَّذَ الْخَادِمُ مَا أَمْرَتُهُ بِهِ الْأَمِيرَةُ، فَنَامَ الْعُوِيسُ بَعْدَ تَنَاوُلِ الشَّايِ الْخَادِمُ مَا أَمْرَتُهُ بِهِ الْأَمِيرَةُ ، فَنَامَ الْعُوِيسُ بَعْدَ تَنَاوُلِ الشَّايِ نَوْمًا عَمِيقًا ، وَأَخَذَ النَّخَادِمُ السَّيِدَةَ الْمُسْكِينَةَ ، وَذَهَبَ بِهَا نَوْمًا عَمِيقًا ، وَأَخَذَ النَّخَادِمُ السَّيِدَةَ الْمُسْكِينَةَ ، وَذَهَبَ بِهَا إِلَى خُجْرَةِ الْعُويسِ ، فَرَأَتُهُ نَائِمًا ، مُسْتَغُوقًا فِي نَوْمِهِ ، فَجَلَسَتْ إِلَى خُجْرَةِ الْعُويسِ ، فَرَأَتُهُ نَائِمًا ، مُسْتَغُوقًا فِي نَوْمِهِ ، فَجَلَسَتْ

بِجَانِبِ سَرِيرِهِ ، وَأَخَذَت ْ تَقُولُ لَهُ ؛ لَقَدْ سَافَوْتُ وَرَاءَكَ سَبْعَ سَنَوَاتٍ ، وَقَاسَيْتُ كَثِيرًا حَتَى وَصَلْتُ إلَيْك ، وَاجْتَهَدْتُ مَنَ السِّحْرِ ، وَفِى حَتَى خَلَصْتُ الْأَميرَةِ الْخَائِنَة مِنَ السِّحْرِ ، وَفِى حَتَى خَلَصْتُ أَلاَميرَة الْخَائِنَة مِنَ السِّحْرِ ، وَفِى النِّهَايَة تَرَكُتُنِي وَنَسِيتَنِي ، وَنَسِيتَ طِفْلَنَا الْوَحِيدَ ، أَلاَ تَذْكُرُنِي النِّهَايَة تَرَكُتُنِي وَنَسِيتَنِي ، وَنَسِيتَ طِفْلَنَا الْوَحِيدَ ، أَلاَ تَذْكُرُنِي النِّهَا الزَّوْجُ الْعَزِيزُ ؟ هَلُ نَسِيتَ زَوْجَتَك وَوَفَاءَهَا ، وَحُبُّهَا ؟ وَأَخَذَت تَبْرِي .

وَ فِي النِّهايَةِ أُخِذَتِ الزُّوْجَةُ الْمِسْكِينَةُ مِنْ حُجْرَةِ الْعُرِيس النَّائِم ، وَقَدْ طُلِبَ مِنْهَا أَنْ تَخْرُجَ ، بَعْدَ أَنْ رَأَتْهُ، وَكَـلَّمَتْهُ ، وَلَمْ يُحِسَّ بِوُجُودِهَا. وَلَمْ يَفْهَمْ شَيْئًا مِنْ كَلَامِهَا. وَاضْطُرَّتْ أَنْ تَخْلَعَ رِدَاءَهَا الذَّهَيُّ الثَّمِينَ ، وَتُعْطِيَهُ العَرُّوسَ وَفَاءً بوَعْدِهَا . فَخَرَجَتْ حَزِينَةً ، تَبْكِى لِسُوءِ حَظِّها، وَتَتَأَلُّمُ لِحَالِ زَوْجِهَا. وَذَهَبَتُ إِلَى الغَابَةِ القَريبَةِ ، وَجَلَسَتُ وَحْدَهَا تُفَكُّرُ وَتَبْكِيْ. وَ بَيْنَمَا هِيَ جَالِمَةٌ خَزِينَةٌ ، إِذْ تَذَكَّرَتِ البَيْضَةَ الذَّهَبيَّةَ ، الَّتِي أَهْدَاهَا الْقَمَرُ إِلَيْهَا، وَتَذَكَّرَتْ وَصِيَّتَهُ لَهَا ؛ لَا تَكْسِريهَا إِلاَّ إِذَا كُنْتِ فِي ضِيقِ شَدِيدٍ . فَأَخْرَجَتِ البَيْضَةَ الذَّهَبيَّةَ ، وَكَسَرَتُهَا ، فَخَرَجَتْ مِنْهَا دَجَاجَةٌ ذَهَبَيَّةٌ كَبِيرَةٌ ، وَاثْنَا عَشَرَ فَرْخًا ذَهَبِيًّا صَغِيرًا مِنَ الذَّهَبِ الصَّافِي . وَأَخَذَتِ الدَّجَاجَةُ الذَّهبيَّةُ تَجْرِى أَمامَ الزَّوْجَةِ المِسْكِينَةِ ، وَتَجْرِى حَوْلُهَا صِغَارُهَا، وَفِي النِّهايَـةِ تَجَمَّعَتِ الفِرَاخُ الذَّهَبِيَّةُ الصَّغِيرَةُ تَحْتَ '

جَنَاحَى الدَّجَاجَةِ الذَّهَبِيَّةِ الْكَبِيرَةِ ، وَكُوَّنَتْ مَنْظَرًا جَمِيلًا، لَا نَظِيرَ لَهُ فَى الْعَالَمِ ، يَتَمَـَّتُلُ فِيهِ حَنَانُ الْأُمِّ عَلَى صِغَارِهَا. فَأَعْجِبَتِ الزُّوْجَةُ الْمِسْكِينَةُ بِهِذَا الْمَنْظُرِ الْجَمِيلِ، وَتَمَنَّتْ أَنْ تُخَلِّصَ زَوْجَهَا، وَتَرْجِعَ مَعَهُ إِلَى ابْنِهِمَــا الْوَحِيدِ . وَقَامَتُ وَهِيَ حَزِينَةٌ ، وَسَاقَتْ أَمَامَهَا الدَّجَاجَةُ الذَّهَبِيَّةُ ، وَفِرَاخَهَــا \* التَّمينَةَ ، وَمَرَّت بَقَصْرِ الْأَميرَةِ الْخَبيثَةِ ، فَرَأَتُها وَهِيَ تُطِلُّ مِنَ النَّافِذَةِ ، وَسَأَلَتُها ، هَل تبيعِينَ هٰذِهِ الْفِرَاخَ الْجَميلَةَ ؟ فَأَجَابَتُهَا الزُّوْجَةُ ؛ إِنَّ هٰذِهِ الْفِرَاخَ الْجَميلَةَ لَا تُقَدُّرُ بذَهَبِ أَوْ مَالٍ. وَلَا تُمَنَ لَهَا إِلَّا اللَّحْمُ وَالدَّمُ. وَإِنِّي مُسْتَعِدَّةٌ أَنْ أَهْدِيهَا إِلَيْكِ بِغَيْرِ ثَمَنِ ، إِذَا سَمَحْتِ لِي أَنْ أَتَكُلُّمَ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ، مَعَ عَريسِكِ فِي حُجْرَتِهِ .

فَرَضِيَتِ الْعَرُوسُ الْخَائِنَةُ ، وسَمَحَتْ لِلسَّيِّدَةِ أَنْ تَرَى عَرِيسَهَا ، وَتَأْمُرَ الْخَادِمَ وَتَكُرَّتُ فِي أَنْ تَحْتَالَ عَلَيْهَا ، وَتَأْمُرَ الْخَادِمَ وَتَتَكَلَّمَ مَعَهُ لَيْلاً . وَفَكَرَّتْ فِي أَنْ تَحْتَالَ عَلَيْهَا ، وَتَأْمُرَ الْخَادِمَ

بإعْطَاءِ عَرِيسِهَا مُنَوّمًا ، فَيَنَامَ وَلَا يَرَاهَا ، وَلَا يَسْمَعَ لَهَا كَلَامًا. وَفِي النِّهَايَةِ تَأْخُذُ مَا مَعَهَا مِنَ الدَّجَاجِ الذَّهَبِيّ الثَّمِينِ. فَلَتُمَا ذَهَبَ الْعَرِيسُ فِي الْمَسَاءِ إِلَى خُجْرَتِهِ سَأَلَ الْخَادِمَ : لِمَاذَا كَانَتِ الرِّيَاحُ وَالْعَوَاصِفُ شَدِيدَةً فِي اللَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ ؟ فَأْجَابَهُ الْخَادِمُ : لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ يَا سَيِّدِي رِيَاحٌ شَدِيدَةٌ فِي اللَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ . وَأَخْبَرَهُ بَكُلُّ مَا حَدَثَ ، وَذَكَرَ لَهُ ۖ أَنَّ سَيِّدَتُهُ أَمَرَتُهُ أَنْ يَضَعَ لَهُ مَادَّةً مُنَوِّمَةً فِي الشَّايِ ، فَوَضَعَهَا ، وَأَنَّ سَيِّدَةً حَزِينَةً ، قَدْ حَضَرَتْ إِلَى حُجْرَتِهِ ، وَجَلَسَتْ بِجَانِبِ سَريرهِ ، وَأَخَذَتْ تُلكَّلِّمُهُ ، وَتَعَيِّبُ عَلَيْهِ ، وَتُذَكُّرُهُ بِمَا مَضَى مِنْ حَيَاتِهَا ، وَهُوَ لَا يُحِسُّ وَلَا يُجِيبُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ نَائِمًا نَوْمًا عَمِيقًا . وَقالت لَهُ : إِنَّهَا سَتَحْضُرُ ثَانِيَةً اللَّيْـلَةَ ؛ لِتُرَاهُ فِي حُجْرَتِهِ .

فَفَهِمَ الْأَمِيرُ السِّرَّ فِي الْأَحْلَامِ الْمُزْعِجَةِ ، وَعَزَمَ عَلَى

أَلاَّ يَشْرَبَ شَيْئًا اللَّيْلَةَ . وَبَعْدَ قَلِيلٍ خَضَرَ الْخَادِمُ ، وَقَدَّمَ لَهُ الشَّاىَ ، وَبِهِ مَادَّةٌ مُنَوِّمَةٌ . فَانْتَظَرَ حَتَّى خَرَجَ الْخَادِمُ ، ثُمَّ الشَّاىَ ، وَبِهِ مَادَّةٌ مُنَوِّمَةٌ . فَانْتَظَرَ حَتَّى خَرَجَ الْخَادِمُ ، ثُمَّ رَمَى الشَّاىَ بَعِيدًا ، وَلَمْ يَشْرَبْهُ .

وَبَعْدَ الْعِشَاءِ حَضَرَتِ الزَّوْجَةُ الْبَائِسَةُ الْمُخْلِصَةُ، وَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَةُ وَبَعَكُ، وَسَلَّمَةُ عَلَيْهِ قِطْتَهَا، وَمَا قَاسَتْهُ وَبَدَأَتْ تَذْ كُرُ لَهُ حِكَايَتَهَا، وَتَقُصُّ عَلَيْهِ قِطْتَهَا، وَمَا قَاسَتْهُ مِنَ الْمَتَاعِبِ وَالْآلامِ فِي السَّنَوَاتِ السَّبْعِ الْمَاضِيَةِ. وَكَيْفَ مِنَ الْمَتَاعِبِ وَالْآلامِ فِي السَّنَوَاتِ السَّبْعِ الْمَاضِيةِ. وَكَيْفَ لَجَأَتْ إِلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالرِّيَاحِ؛ حَتَّى تَجِدَهُ وَتُخَلِّصَهُ ، وَكَيْفَ وَنَجَّتُ عُرُوسَهُ الخَائِنَةَ مِنْ أَثَرِ السِّحْرِ، حَتَّى وَكَيْفَ مَا حَدَثَ رَجَعَا إِلَى حَالِهِمَا الْإِنْسَانِيَّةِ الطَّبِيعِيَّةِ. وَحَكَتْ لَهُ مَا حَدَثَ فِي اللَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ. وَبَيَنَتْ لَهُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْوَفِيَّةُ الْمُخْلِصَةُ لَهُ وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ. وَبَيَنَتْ لَهُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْوَفِيَّةُ الْمُخْلِصَةُ لَهُ وَغِيَابِهِ.

وَهُنَا رَجَعَ الْأَمِيرُ إِلَى حَالَتِهِ الطَّبِيعِيَّةِ تَمَامًا. وَعَادَتُ إِلَيْهِ ذَاكِرَتُهُ وَحَوَاللهُ ، وَعَرَفَ زَوْجَتَهُ الْوَفِيَّةَ ، وَرَأَى وَجْهَهَا الْجَمِيلَ ، فَقَفَزَ مِنْ مَكَانِهِ وَقَالَ : زَوْجَتِي الْعَزِيزَةَ ، لَقَدُ خَلَّصْتِنِي مِنَ السِّحْرِ، وَأَيْقَظْ تِنِي مِنَ الْحُلْمِ الذِّي كُنْتُ أَخْلُمُهُ . فَقَدْ سَحَرَتْنِي الْأَمِيرَةُ النَّبِي خَطِفَتْنِي ، وَحَكَمَتْ عَلَى ۚ أَنْ أَنْسَاكِ كُلَّ النِّسْيَانِ . وَلَكُنَّ اللهَ قَدْ أَرْسَلَكِ إِلَىَّ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ؛ لِإِنْقَادِي مَرَّةً أُخْرَى مِن وهذا السِّحْر . فَأَرْجُو الْعَفْوَ عَمَّا حَدَثَ مِنَّى ؛ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي وَعْيِي. وَلَمْ أَكُنْ فِي حَالَتِي الطبيعِيَّةِ . وَإِنْسَى آسِف" كُلَّ الْأَسَفِ لِمَا حَدَثَ لَكِ بِسَبِّي فِي هٰذِهِ السُّنَوَاتِ الطُّويلَةِ . وَأُقَدِّرُ

> فِيكِ هذَا الْوَفَاءَ، وَالْإِخْلَاصَ. وَالْمِيَّةُ

وَالْصَّبْرُ .

وَسَأَذْكُو دَائِمًا هٰذِهِ التَّضْحِيَةَ الَّتِي ضَحَّيْتِ بِهَا فِي سَبِيلِي . نَسِيَتِ الزَّوْجَةُ آلَامَهَا ، وَفَرِحَ الزَّوْجَانِ بِاللِّقَاءِ فَرَحًا كَثِيرًا . وَلِخَوْفِهِمَا مِنَ الْأَمِيرَةِ الشِّرِيرَةِ خَرَجًا سِرًّا مِنَ الْقَصْرِ لَيْلًا ، وَهِي نَائِمَةٌ ، مِنْ حَيْثُ لَا تَشْعُرُ . والْخَدَمُ نِيَامٌ . وَسَافَرَ الزُّوجَانِ إِلَى بَلَدِهِمَا ، وَذَهَبَا إِلَى بَيْتِهِمَا . وَهُنَاكَ وَجَدَا طِفْلَهُمَا يَنْتَظِرُهُمَا بِفَارِغِ الصَّبْرِ، وَيَشْتَاقُ لِرُوءَ يَتِهِمَا ، بَعْدَ أَنْ غَابًا عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ . وَكَانَ مُهذَّبًا ، سَلِيمَ الْجِسْمِ، جَمِيلَ الصُّورَةِ. وَعَاشَ الزُّوْجَانِ الْمُدَّةَ الْبَاقِيَةُ مِنْ حَيَاتِهِما عِيشَةً سَعِيدَةً .

## أسئلة في القصة:

- (١) لماذا طلبت الإبنة الصغيرة من أبيها وردة بيضاء ؟
  - (٢) متى تكثر الأزهار ؟
- (٣) هل من السهل أن تحصل على الورد في الشتاء في البلاد الشلجية ؟
  - ( ٤ ) لماذا جرى الأسد وراء التاجر ؟
  - ( ٥ ) ما الشرط الذي اشترطه الأسدحتي يعفو عن التاجر ؟
    - ٠ (٦) مَن مِن البنات قابلت أباها عند وصوله إلى البيت ؟
      - (٧) لماذا حزن الأب حينًا قابلته ابنته الصغرى ؟
        - ( ٨ ) هل وفي الأب بوعدة ؟
        - (٩) كيف كان الأسديعيش في قصره ؟
        - (١٠) هل كانت البنت سعيدة في زواجها ؟
      - (١١) ما الذي حدث للأسد وهو في بيت زوجته ؟
        - (١٢) كيف تحول الأسد إلى طائر أبيض ؟
          - (١٣) ما الحكم الذي حُكم به على الأسد؟
- (١٤) كيف كانت الزوجة تعرف الجهة التي يقصدها زوجها الطائر ؟
  - (١٥) كم سنة قضتها الزوجة في عذاب وهي تحاول إنقاذ زوجها ؟
    - (١٦) ماذا حدث للزوجة بعد أن ضاعت منها الريشة البيضاء ؟

- (١٧) ما الهدية التي أُهدتها الشمس إلى الزوجة ؟
- (١٨) ما الهدية التي أهداها القمر إلى الزوجة الوفية ؟
  - (١٩) عاذا نصحتها الرياح الشمالية ؟
  - ( ٢٠) أين تحول الطائر الأبيض إلى أسد ؟
- (٢١) كيف خطفت الأميرة الخائنة الأمير من زوجته ؟
- ( ٢٢) ما الجميل الذي فعلته الزوجة مع الأميرة الخائنة ؟
- (٢٣) ما الذي لحظته الزوجة حينها وصلت إلى قصر الأميرة الخائنة ؟
  - ( ٢٤ ) ما الذي وجدته الزوجة في العلبة ؟
- ( ٢٥ ) ما الحيلة التي احتالت بها الأميرة لتأخذ الرداء الجميل من الزوجة المسكينة ؟
  - (٢٦) لماذا لم يحس الزوج بزوجته ، ولم يسمع شيئاً مما قالته له ؟
    - (٧٧) صف ما حدث بعد أن كسرت الزوجة البيضة الذهبية ؟
      - ( ٢٨) كيف عرف العريس أسباب الأحلام المزعجة .
        - (٢٩) هل استطاعت الزوجة أن تنقذ زوجها ؟
        - (٣٠) اكتب هذه القصة بعبارة مختصرة من عندك .